



تأليف، بوشكين ترجمة، سهير المصادفة رسوم، محسن عبد الحفيظ

1906



## الكاهن وخارمه بالدا"





تأليف: بوشكين

ترجمة: سهير المصادفة

رسوم: محسن عبد الحفيظ

المركز القومي للترجمة تأسس في أكتوبر 2006 تحت إشراف: جابر عصفور مدير المركز: أنور مغيث

بطاقة الفهرسة إعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية إدارة الشئون الفنية

بوشكين/ ألكسندر سرجيفتش ، 1799 - 1837 حكاية الكاهن وخادمه بالدار آثاليف: ألكسندر بوشكين: ترجمة: سهير المصادفة: رسوم: محسن عبد الحفيظ ط1. القاهرة، المركز القومي للترجمة: 2014 28ص: 20س، 20سم 1 - القصص الروسية (أ) المصادفة، سهير ( مترجمة)

(أ) المصادفة، سهير ( مترجمة) (ب) عبد الحفيظ، محسن (رسام) (ج) العنوان ( 891, 73

رقم الإيداع : ۲۰۱۲/۱۳۷٤۸ الترقيم الدولى: 0-200-216-977 طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية تهدف إصدارات المركز القومي للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة للقارئ العربي وتعريفه بها، والأفكار التي تتضمنها هي اجتهادات أصحابها في ثقافاتهم، ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. ـ العـدد : 1906

\_ حكاية الكاهن وخادمه "بالدا"

\_ بوشكين

\_ سهير المصادفة

\_ محسن عبد الحفيظ

\_ اللغة الروسية

- الطبعة الأولى: 2014

هذه ترجمة كتاب

СКАЗКА О ПОПе И О РабОТНИКе его БаЛДе (1830) А. С. ПУШКИН

حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمركز القومي للترجمة شارع الجبلاية بالأوبرا الجزيرة القاهرة ت: 27354524 فاكس 27354554

حَكَايةُ الْكَاهِنُ وَخَاكِمُهُ "باللها" يُعَدُّ "أَلكْسندر سيرجيفِتْش بُوشْكين " مِنْ أَعْظَم شُعَراء رُوسْيا، وَيُلقَّبُ بِأَمِيرِ الشَّعْرِ الرُّوسِيّ، وَشَاعِرِ رُوسْيَا القَوْمِيِّ الَّذِي أَسْهَمَ وَشَاعِر رُوسْيَا القَوْمِيِّ الَّذِي أَسْهَمَ إسْهَامًا ضَخْمًا فِي تَأْسِيسِ اللُّغَةِ الأَذبِيَّةِ الرُّوسِيَّةِ المُعاصِرَةِ، وَهُو أَحَدُ أَعْمِدَةِ الأُدبِ الكِلاسِيكِيِّ فِي

حَقَّاٰقَ شُهْرَتَهُ بِسَبِ شِعْرِهِ اللَّهْمِيِّ، خصوصًا عَمَلُهُ الطَّويلُ "يُوجِين أُونِيجن"، كَتَبَ فِي الأَنْوَاعِ الأَدْبِيَّ نَهُ اللَّهْوَينَ أُونِيجن"، كَتَبَ فِي الأَنْوَاعِ الأَدْبِيَّ نَهُ اللَّهْوَيَّةَ وَمِنْهَا.. القَوصَائِدَ الغنائيَّةَ وَمِنْهَا.. القَصِيرُ القُوقَ الذِيُّ"، اللَّه وَالنُّسُورُ"، وَ "الغَجَرِ"، وَ "الغَجَرِ"، وَ "الغَجَرِ"، وَ "القَصيرةَ، وَكَتَبَ القَصيرةَ، وَكَتَبَ القَصيرةَ، وَكَتَبَ المَسْرَحِيَّاتِ الشِّعْرِيَّةَ، وَمِنْ أَشْهَرِهَا: المَسْرَحِيَّاتِ الشِّعْرِيَّةَ، وَمِنْ أَشْهَرِهَا: مَا المَسْرَحِيَّاتِ الشِّعْرِيَّةَ، وَمِنْ أَشْهَرِهَا: مَا المَّعْرِيَّةَ، وَمِنْ أَشْهَرِهَا: مَا المَّاسَةُ بُورِيس جُودُونُوف".

اتَّجَهُ "بُوشْكِين" إِلَى ثَقَافَةِ الشَّرْقِ العَّرْقِ العَربِيِّ فِي الْعَدِيدِ مِنْ مُؤَلَّفَاتِهِ،

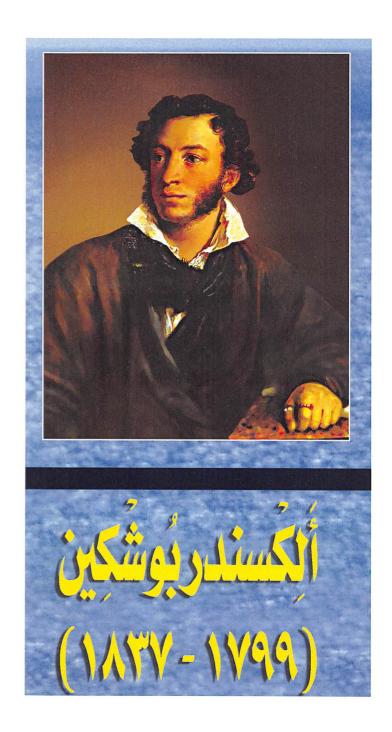

وَاسْتَقَى فِى مُؤَلَّفِهِ "روسلان ولودميلا" رُوحَ أَلْف لَيْلَة وَلَيْلَة، حَيْثُ تَحْكى "شَهْرَزَادُ" عَنْ ذَلِكَ العَالَمِ السِّحْرِيِّ الَّذِي يَخْتَلِطُ فِيهِ الوَاقِعُ بِالْخَيَالِ، وَاتَّجَهَ إِلَى "القُرْآنِ الْكَرِيمِ" غَنْ ذَلِكَ العَالَمِ السِّحْرِيِّ الَّذِي يَخْتَلِطُ فِيهِ الوَاقِعُ بِالْخَيَالِ، وَاتَّجَهَ إِلَى "القُرْآنِ الْكَرِيمِ" فِي "قَبَسَات مِنَ القُرْآنِ" بَحْقًا عَنِ الْقَيَهِ الْأَخْلاقِيَّة. وَلَقَدْ تَأَثَّرُ "بُوشْكِين" كَثِيرًا بِالأُسْلُوبِ الشَّرْقِيِّ فِي الشِّعْرِ، وَبِقِصَصِ الحُبِّ الْغُذْرِيِّ فِي الأَذَبَيْنِ الفَارِسِيِّ وَالْعَرَبِيِّ. بَلْ لَقَدْ بَلَغَ حُبُّهُ لِلتُّرَاثِ الْعَرَبِيِّ حَدَّ مُحَاوَلَتِهِ تَعَلَّمَ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ مَحْفُوظَةً فِي مُتْحَفِ "سَان بُطْرُسْبِرْجَ". حَاولَ أَنْ يَنْقُشَ عَلَيْهَا حُرُوفَ اللَّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ مَحْفُوظَةً فِي مُتْحَفِ "سَان بُطْرُسْبِرْجَ".

وُلِدَ "بُوشْكِين" فِي مُوسْكُو عَامَ ١٧٩٩، وَكَانَ فِي طُفُولَتِهِ كَثِيرَ الصَّمْتِ وَالتَّامُّلِ، قَلِيلَ الْخُرَكَةِ، وَكَأَنَّهُ كَانَ يَحْفَظُ مَا يُحْكَى لَهُ مِنْ حِكَايَاتِ بِلاَدِهِ الشَّعْبِيَّةِ وَفُكَاهَاتِهَا، وَحِكَمِ الأَمْثَالِ وَالأَغَانِي وَالْمُوسِيقَى، وَيَطِيرُ مَعَ ذَلِكَ كُلِّهِ فِي أَجْوَا الجَيالِ البَدِيعِ وَالرَّائِعِ لَلْأَسَاطِيرِ المُمْتَعَة.

كَتَبَ أُولَى قَصَائِدِهِ وَهُوَ فِى الخَامِسَةَ عَشَرَةً مِنْ عُمْرِهِ، وَكَانَتِ الحِكَايَاتُ وَالأُغْنِيَاتُ الشَّعْبِيَّةُ زَادًا وَنَبْعًا اسْتَلْهَمَ مِنْهُمَا أَعْمَالَهُ اللَيئَةَ بِالحِكَمةِ وَالشَّجَاعَةِ وَالجَمَالِ، وَمُنْذُ الشَّعْبِيَّةُ زَادًا وَنَبْعًا اسْتَلْهَمَ مِنْهُمَا أَعْمَالُهُ اللَيئَةَ بِالحِكَمةِ وَالشَّجَاعَةِ وَالجَمَالِ، وَمُنْذُ الشَّعْبَةُ بَالحِكَمةِ وَالشَّعَانِ اللَيْهَا، الخَامِسَةَ عَشَرَةَ مِنْ عُمْرِهِ ظَلَّ "بُوشْكِين" يُبَشِّرُ بِالحُرِيَّةِ، مُعَبِّرًا عَنْ نُزُوعِ الإِنْسَانِ إِلَيْهَا، وَالنِّضَالِ مِنْ أَجْلَهَا.

اعْتَبَ رَتْ مَوْسُ وَعَةُ "أَكْسُ فُورد البِرِيطَانِيَّةَ لأَدَبِ الأَطْفَالِ" بُوشْكِينَ رَائِدًا مِنْ رُوَّادِ أَدَبِ الطِّفْلِ فِي الْعَالَمِ، وَأَفْرَدَتْ لَهُ مَكَانًا خَاصًا بَيْنَ كُتَّابِ الطِّفْلِ الْكَبَارِ. عَنْدَمَا سَمِعَ أَدَبِ الطِّفْلِ فِي الْعَالَمِ، وَأَفْرَدَتْ لَهُ مَكَانًا خَاصًا بَيْنَ كُتَّابِ الطِّفْلِ الْكَبَارِ. عَنْدَمَا سَمِعَ "بُوشْكِين" وَقَرَأً الحَكَايَاتِ الشَّعْبِيَّةَ الشَّهِيرَةَ فِي بِلادِهِ وَجَدَ أَنَّهُ مِنَ الضَّرُورِيِّ أَنْ يَحْكِيَهَا "بُوشْكِين" وَقَرَأً الحَكَايَاتِ الشَّعْبِيَّةَ الشَّهِيرَةِ يَعْرِفُهَا كُلُّ الأَطْفَالِ الرُّوسِ وَيُطْلِقُونَ عَلَيْهَا شَعْرًا، وَهَذِهِ حِكَايَةُ مِنْ حِكَايَاتِهِ الشَّهِيرَةِ يَعْرِفُهَا كُلُّ الأَطْفَالِ الرُّوسِ وَيُطْلِقُونَ عَلَيْهَا حَكَايَةُ "الْكَاهِن وخادمه بالدا"، وَهِيَ الآنَ بَيْنَ أَيْدِي الطِّفْلِ الْعَرَبِيِّ بِعُنْوَانِهَا الأَصْلِقُ: "الْكَاهِن وخادمه بالدا".

فى سَالْفِ الأَزْمَانِ، كَانَ يَعِيشُ كَاهِنٌ مُتشققُ الْجبهةِ، ذَهَبَ إلى السوقِ ذاتَ يومٍ، ليتفقَّدَ البضائعَ ، فقابلَه "بالدا" الذي كانَ يسيرُ دونَ أَنْ يَعْرفَ هو نَفْسُهُ إلى أَيْنَ:

- أيُّها الأبُ ، ما الذي أيْقَظكَ هكذا مُبكِرًا، ما مَسْعَاكَ؟ فأجَابَهُ الكَاهنُ:

- إننى بحاجة إلى خَادم، يكونُ طَبْاخًا وسَائسًا ونَجارًا، ولكنْ أَيْنَ يمكننى إيجادَ خادم كهذا وفي الوُقتِ نَفْسِه لا يكونُ ثَمَنهُ باهظًا؟ قَالَ "بالدا":

\_ سوفَ أخدمُ كَ أنا بجد وكفاءة، وسيكونُ أجْرى طوالَ العامِ ثلاثَ نقرات على جبْهتك، وأيضًا تُطعمني الحنطة الرومية المطبوخة.



فكّر الكاهنُ، وظلَّ يهرشُ رأسَهُ وهو يقولُ لنفسِه .. نقرةٌ على الصَدعِ المَدو الأمرُ ورديًّا ولا يُضير، ومعتمدًا على المثل الروسى، قال لـ "بالدا": \_\_ حسنًا، سيكون هذا جيدًا لِكِلَيْنَا وغير مكلفٍ، تعالَ وعِشْ معى ، وأرنى مدى حماسكَ ونشاطك.

وهكذا ذهبَ "بالدا" ليعيشَ في بيتِ الكاهنِ ، ينامُ على القَسِّ ، ويأكلُ طعامَ أربعةَ رجالٍ ، ويعملُ كما يعملُ سبعةُ رجَالٍ ، ومُنذ شروقِ الشمسِ وحتى غروبها كان "بالدا" يكدحُ بحماسة ونشاط ، يُجهزُ الحصانَ واضعًا عليه سرجه ، ويحرثُ الحقلَ ، ويُشعلُ الفرنَ ، ويُعدُ كلَّ الطعام ، ويذهبُ لشراءِ الاحتياجات ، حتى البيضة كانَ يسلقُها وبنَفْسِه يقشَّرُها ، وكانت زوجةُ الكاهن تحزن مِنْ أَجْلِه وتعطفُ الكاهن تحزن مِنْ أَجْلِه وتعطفُ عليه ، وابنةُ الكاهن تحزن مِنْ أَجْلِه وتعطفُ عليه ، وابنُ الكاهن يناديه:

- يادادة، فيعدُّ له العصيدةَ الحلوةَ ويداعبُه وكأنه بالفعلِ مربيته، وحده الكاهن فقط لم يكن يُحبُّ "بالدا"، ولم يعاملُهُ بعطفِ قط،



وأصبح يفكرُ طوالَ الوقتِ في أجرِ"بالدا"، فالوقتُ يمرُ والعامُ المُتَفقُ عليه على وشكِ الانتهاءِ، وأصبح الكاهنُ لا يَأكلُ، ولا يشْربُ، ولا ينامُ الليلَ، وبَدَأَتْ جَبْهتُه تتصدعُ سلفًا، وها هو يعترفُ لزوجِتِه بكلٌ تفاصيل اتفاقِه مع "بالدا" ويسألُها في النهايةِ:

\_ ما الذي عليه فعله؟

كانت المرأةُ العجوزُ ذكيةً لها عقلٌ يختزنُ جميعَ أنواعِ الحيلِ. فقالت زوجةُ الكاهن:

- أنا أعرفُ وسيلةُ لإخراجنا من هذه الكارثةِ، اطلب مِنْ "بالدا" خدمةُ، لا يكون باستطاعتِه تنفيذِها، واطلب منه بإلحاحِ أَنْ يؤدِّيها بالحرفِ كما طلبتها منه، وهكذا تُنقذُ جبهتكَ من التكسيرِ، وتُرسلُ "بالدا" بدون أجر.



اجتاحَ الفرحُ قلبَ الكاهنِ، وبدأ ينظرُ إلى "بالدا" بجرأة أكثر، وها هو يَصيحُ:

ـ تعالَ هنا يا خادمى الأمين "بالدا"، اسمعْ ، على الشياطينَ أنْ يدفعوا لى جزية طوالَ حياتى مقابلَ أخذَ روحى عندَ موتى، ولقدْ وجدتُ أَنْ هذه أفضل طريقة حتى لا أحتاجُ إلى أيِّ دخلٍ، ولكنهم لم يدفعوا التزامَاتِهم مُنذُ ثلاثِ سنواتٍ، وكما شبعتَ أَنْتَ من حنطتى الرومية، اجمع لى المستحقاتِ كاملةً من الشياطين، ولأن "بالدا" يعرفُ أنَّ المجادلة معَ الكاهن هي نوعٌ مِنَ العَبَثِ، ذَهَبَ وجَلسَ على شاطئ البحر، وهُناكَ ظلَّ يجدلُ حَبْلًا ونقعَ نهايتَه في البحر، وهكذا برزَ له زاحفًا من الأعماق عِفْريتٌ عجوزٌ:

\_ ثماذا تسللتَ إثينا يا "باثدا"؟

ـ نَعَمْ وأريدُ أَنْ أضربَ البحرَ وأشقُه بهذا الحبلِ، حتى أَجْعَلَكَ أَنْتَ وعشِيرَتكَ المعونةَ تتضورونَ ألمًا.



وهنا انقبض العفريتُ وأصابَهُ القنوطُ:

\_ أخبرنى إذًا، لماذا هذه الفظاظة؟

- كيف لماذا؟ أنتم لم تدفعوا الجزية، ولم تَتَذكروا موعدَ الدَّفعِ، ولذلك يالهُ مِنْ لهو سألهوهُ بكم! سأكونُ أنا عقبتَكم الكأداءَ أيُها الكلابُ.

- اصبر قليلاً يا صغيرى "بالدا"، وكُفُّ عن ضربِ البحرِ، وستحصلُ على الأموالِ كاملةً وبأقصى سرعةِ، فقط انتظرُ قليلاً وسأرسلُ لكَ حفيدى.

فكر "بالدا". هذا التصرفُ ليس سوى حيلةٍ منْ حيلِ الشيطان.

ظُهَرَ العفريتُ الصغيرُ الذي أرسلَه، وبدأ يموءُ مِثلَ هرَّةٍ جائعةٍ:

\_ مرحبًا، أيُّها الرَّجلُ الصَّغير "بالدا" لماذا تحتاجٌ إلى هذهِ الجزيةِ؟

- نَحْنَ مُنْذُ دَهْرِ لم نسمعْ عَنِ الجزيةِ، ولم يكنْ لَدَى الشَّياطينِ هذا الكربُ، ولَكِنْ، على كُلِّ حالٍ خُذها بَعْدَ أن نتفقَ معًا، لكى لا ينتابَ أحدُنا الحقد فيما بَعْدُ، مَنْ منا يعدو أَسْرَع بالقربِ من البحرِ وحتى نهايته سيأخذُ الجزيةَ، وأثناء ذلك سيعدون هناك الكيسَ الذي يحويها.



بدأ "بالداً "يضحكُ بدهاءٍ:

\_ هَلْ صحيحٌ هذا الذي تَفَتَّقَ عنه عقلُكَ ؟ أنّى لَكَ أَنْ تتنافسَ معى ؟ معى أنا .. مَعَ "بالدا" نَفْسِه؟ يالهُ مِنْ غبى هذا الذي أرسلوه إلى انتظر إذًا أخى الصغير حتى يتسابقَ مَعْكَ.

وذهبَ "بالدا" إلى الغابةِ القريبةِ، وأُمْسُكَ أرنبينِ، ووضعهَما في كيسٍ، وعادَ إلى البحرِ ثانيةً حيثُ ينتظرُه العفريتُ الصغيرُ.

أمسكُ "بالدا" أحدَ الأرنبين من أذنيه وقال للعُفِريتِ الصَّغير:

- أنتَ مجردُ شيءٍ ضئيلٍ يَجْلسْ عندنا تحتَ البلاليكا\*، أَنْتَ عفريتُ صغيرٌ وأضْعفُ مِنْ أَنْ تسابقْ أولاً أخى هذا.





واحد.. اثنان.. ثلاثة، الحقْ به. وأطلقَ "بالدا" الأرنبَ الصغيرَ الذي يُمسكهُ مِنْ أَذنيه، فانطلقَ العفريتُ الصّغيرُ على شاطئِ البحرِ، والأرْنبُ، العفريتُ الصّغيرُ على شاطئِ البحرِ، والأرنبُ إلى بيتِه في الغَابةِ.

وها هو العفريتُ الصَّغيرُ يُتمُ دورةً كاملةً حولَ البحرِ، ويعودُ وهو يَلْهثُ وقَدْ تدلى لسانُه وارْتَفَعَ خَطْمُه، وكان مبلّلاً كلُّهُ فأخذَ يُجَفْفُ نَفْسَهُ وهوَ يُفكرُ .. لا بُدَّ أَنْ الأمرَ قَدْ حُسِمَ معَ "بالدا".

وراحَ يَنْظرُ أَمَامَه فَشَاهدَ "بالدا" وهو يُداعبُ أخاه قائلاً:

\_ أخى الحَبيبُ، لقد تَعِبْتَ أيُّها المسْكينُ، اسْترَحْ الآنَ يا حبيبى.

صُعقَ العفريتُ الصغيرُ، فأخْفَى ذَيْلَهُ، وسَكَنَ تمامًا، وراحَ ينظرُ إلى أخى "بالدا" نَظْرةً جانبيةً وقَالَ:

- انْتظرُ قليلاً.. سَأَذُهبُ لإحْضَارِ الجزيةِ.

وذهبَ إلى جدِّهِ وقال:



يا لها مِنْ كَارِثةِ! لقد تَفُوقَ علىَّ أخو "بالدا" الصغيرُ.

ظلَّ العفريْتُ العجوزُ غارقًا في أَفْكَارِه، ولَكَنْ "بالدا" واصَلَ ضَجيجَهُ وصَخَبهُ لدرجةِ أَنْ البَحْرَ كلَّه ثارَ واضْطَربَتْ أمواجهُ . فَظَهرَ العفريتُ الصغيرُ وقَالَ:

- كَفَاكَ، هذا يَكْفَى أَيُّهَا الرَّجلُ الصَّغيرُ، سنُرْسلُ لكَ الجزيةَ، فَقَط استمعْ لى، هَلْ تَرى هذه العصا؟ اخْترْ لنفسِك الهَدَفَ الذي تُفْضلهُ، ومَنْ يَسْتطيع منا رمي العصا أَبْعد فَسَيحصلُ على الجزية.

\_ ماذا؟ هل تخافُ أَنْ تنخلعَ ذراعُك؟ ماذا تَنْتَظرُ؟

\_أنتظرُ هذه السحابةَ، انظرُ هاهى، سأقذفُ فيها عصاكَ فتأتى العاصفةُ،

وحينئذ سأبدأ معكم أيها الشياطينَ الاشتباكِ.

ارتعبَ العضريتُ الصغيرُ ، وذهبَ إلى جدِّه،

ليحكي له عن ِانتصارِ"بالدا" عليه،



بينما "بالدا" يثيرُ اضطرابَ البحرِ مِنْ جديدٍ ، ويُهددُّ الشياطينَ بِحَبْلِهِ. ظَهَرَ العفريتُ الصغيرُ مرةً أخرى وقالَ:

\_ لماذا أنتَ منزعجُ هكذا؟ ستكون عندك الجزيةُ كما تُريدُ. فقال "بالدا":

- لا. لقد حان دورى لأفرضَ شروطى أيها العدوُ الصغيرُ، سأكلفُكَ بمهمةٍ، ولنرى معًا مدى قوتِكَ. هل ترى هذا الفرسَ الرمادى اللون؟ احمله إذًا لمسافة تقتربُ من نصفِ الكيلومتر، وإذا ما استطعت حمل الفرس فستحصلُ على الجزيةِ، وإذا لم تستطع حملَ الفرس، فالجزيةُ ستكونُ لى.

زحفَ العفريتُ المسكينُ تحتَ الفرسِ، وبذلَ كلَّ ما في وسعِه واجتهدَ في اسْتِجماعِ قواه، ورفعَ الفرسَ، وخطا خطوتين بالكادِ وفي الثالثةِ وقعَ منهارًا ممددًا ساقيه.





فقال له "بالدا":

- أيها العفريتُ الغبى، أنَّى يمكنُكَ الوصولَ إلينا ومضاهاتنا؟ ألا تستطيعُ حملَ الفرس بذراعيكَ، أما أنا .. انظرْ سأحملُ هذا الفرسَ بقدميّ، وامْتطى "بالدا" ظهرَ الفرسِ، وانْدَفعَ بها عدوًا نَحْوَ أَكْثَر مِنْ كيلو متر، مثيرًا خَلْفَهُ عمودًا مِنَ الغُبَار.

فارتعبَ العفريتُ الصغيرُ وهُرعَ إلى جدِّهِ، لكى يحدِّثَهُ عَنْ هذا الانتصار.

ولَمْ يَعُدَ لدَى الشياطين ما تَفْعَلهُ، فجمعوا الجزية، وحَمَلوهَا وسَلَّمُوها إلى "بالدا".

انْطَلقَ "بالدا"، وهو بالكادِ يقوى على حملِ الحقيبةِ، وعندما رآه الكاهنُ قضزُ ليختبئ خلفُ زوجته.





كان الكاهنُ العجوزُ يزلزلهُ الخوفُ، فجَرَّه "بالدا" جَرًّا وأعطاهُ الجزيةَ، وظَلَّ يطالبُ بأجرهِ فأعطاهُ الكاهنُ المسكينُ جَبْهَتَه، وعِنْدَ النقرة الأولى قفز الكاهن حتى السقف، وعند النقرة الثالثةِ تحطَّم عقلُ العجوزِ القديم، فَغْمْغَم "بالدا"موبخًا:

\_ لا تسع أبدًا أيُّها الكاهنُ خَلْفَ الأرْخَص.

<sup>\*</sup>البلاليكا: آلة موسيقية وترية روسية شهيرة. (المترجمة)



التصحيح اللغوي: أحمد نزيه

الإشراف الفني: حسن كامل